



# القاب آفتاب خراسان

نويسنده:

عباس كوثرى

ناشر چاپي:

مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان

ناشر ديجيتالي:

مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان

# فهرست

| ۵-  | نهرست · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----|---------------------------------------------|
| ۶   | لقاب آفتاب خراسان                           |
| ۶   | مشخصات كتاب                                 |
| ۶   | مقدمه                                       |
| ۶   | عالم آل محمد                                |
| ۶   | اشارها                                      |
| ٧ - | مناظره امام و جاثلیق مسیحی                  |
| ۸ - | رضا <sub>ر</sub> ضا                         |
| ۹   | صابر                                        |
| ۹ _ | پاورقی                                      |
| ۹   | درباره مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان  |

# القاب آفتاب خراسان

### مشخصات كتاب

پدید آور اصلی : کو ثری، عباس موضوع ها: علی بن موسی (ع)، امام هشتم

### مقدمه

امام آیینه تمام زیباییهاست جلوههای جمال و جلال ربوبی در سیمای امام درخششی تام و تمام یافته است. امام نمونه انسان کامل در مسیر صعودی و پرواز شکوهمند به سوی نیکیها و خوبیهاست. آنچه در روایات از صفات و القاب گوناگون برای امام بیان شده، هر یک ظهوری از جلوههای نورانی امامت است که ابعادی از سیمای معنوی و ملکوتی اش را فرا راه حق جویان و عارفان قرار می دهد. بر این اساس به بخشی از صفات هشتمین امام معصوم (ع) می پردازیم و پرتوی از انوار رضویه را که در نامهای آن بزرگوار تجلی یافته است به نظاره می نشینیم. شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا می نویسد: امام هشتم (ع) را با القاب زیر یاد می کردند: ۱. رضا ۲. صادق۳. صابر ۴. فاضل ۵. قرهٔ اعین المؤمنین «نور چشم مؤمنان» ۶. غیظ الملحدین «مایه خشم منکران خدا». [۱] و در بعضی از روایات به آن حضرت «عالم آل محمد (ص)» لقب داده شده است. چنانکه از حضرت موسی ابن جعفر (ع) روایت شده که پدرم جعفر ابن محمد (ص) مکرر به من می فرمود عالم آل محمد (ص)» و «الرضا» ظهور و شهرتی کامل تر داشته و در روایات معصومین نیز ذکر (ع) است. [۲]. از آنجا که لقبهای «عالم آل محمد (ص)» و «الرضا» ظهور و شهرتی کامل تر داشته و در روایات معصومین نیز ذکر شده است، بیشتر به توضیح دو صفت مذکور می پردازیم.

# عالم آل محمد

### اشارد

در کتابهای روایی بر ویژگی علم و دانش آن حضرت تاکید شده است که علاوه بر گفتار پیشین امام صادق (ع) روایات دیگری نیز آن را بیان می کند. چنانکه در روایات دیگری از امام صادق (ع) پس از اینکه امتیازات امام موسی بن جعفر (ع) را بیان می نماید می خوانیم: یُخْرِجُ اللَّه تَعَلَی مِنْهُ عَوْثَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَغِیَاتُهَا وَ عَلَمَهَا وَ نَورَهَا وَ فَهْمَهَا وَ حُکْمَهَا ... قُولُهُ حُکْمٌ وَ صَی مُتُهُ عِلْمٌ بُیتُنُ لِلنَّسِ مَا یَخْیِلُفُونَ فِیهِ: خداوند از نسل فرزندم موسی دادرس و فریادرس این امت و روشنی بخش است و فهم و حکمت امت را متجلی می سازد ... سخنش حکم و سکوتش دانش - و روشنگر مسائل مورد اختلاف مردم است. [۷]. و در روایت دیگری امام موسی ابن جغفر می فرماید: رسول گرامی اسلام را خواب دیدم و فرزندم علی را اینگونه برایم وصف نمود: «علی ابنک ینظر بنور الله ... قَدْ مُلِیَ حُکْماً وَ عِلْماً» پسرت علی با نور الهی می بیند و از دانش و احکام الهی لبریز شده است. [۶]. اکنون سؤال این است که تصام امامان از این صفت به نحو کامل برخوردار بودهاند چوا تنها امام رضا (ع) بدان صفت نامگذاری شده است؟ در جواب می توان گفت انتخاب این صفت بر اساس ویژگی و شرایط اجتماعی فرهنگی بوده است که امام هشتم با آن روبرو بودهاند که ائمه پیشین با دید غیبی و اطلاع از آینده آن را برای آن حضرت انتخاب نمودهاند. زمان امام رضا (ع) زمان اوج رو آوری جامعه اسلامی به فلسفه و کلام و متون ترجمه شده فلاسفه یونان بود که عقیده شناسان و دانشمندان زیادی در این زمینها وجود داشتند، دکتر فلسفه و کلام و متون ترجمه شده فلاسفه یونان بود که عقیده شناسان و دانشمندان رغبت نشان دادند «منصور» فرمان داده بود تا پیابتخت ایشان با هم اختلاط و آمیزش یافتند و خلفا به دانستن علوم یونان و ایران رغبت نشان دادند «منصور» فرمان داده بود تا

چیزی از کتابهای بیگانه را ترجمه کنند «حنین بن اسحاق بعضی از کتابهای «سقراط و «جالینوس را برای وی به عربی برگرداند «ابن مقفع «کلیله را به عربی در آورد و نیز کتاب «اقلیـدس را ترجمه کرد و جز ابن مقفع بسـیاری دیگر از دانشـمندان نیز در کـار ترجمه متون به زبان فارسی شهرتی یافتنـد ماننـد خانـدان نوبختیان و حسن ابن سـهل «وزیر مامون و احمد ابن یحیی بلاذری «مؤلف فتوح البلدان و عمرو ابن فرخمان در دوران همارون ترجمه رواجي ديگر يافت: از بعضي از شهرهاي بزرگ روم كتابهايي به تصرف وي افتاد و او گفت از کتابهای یونان هر چه بیشتر به دست آمـد ترجمه کننـد تشویقی نیز که برمکیان از مترجمان میکردنـد و ایشان را عطاهای خوب می دادند در رواج ترجمه مؤثر بود خود مامون هم ترجمه می کرد او مخصوصا به ترجمه کتابهای یونانی و ایرانی علاقه داشت و کسانی را به «قسطنطنیه فرستاد تا کتابهای کمیاب فلسفه و هندسه و موسیقی و طب را بیاورند «ابن ندیم می گوید: میان مامون و پادشاه روم نامههایی رد و بدل شد و از او خواست تا از علوم قدیم که در خزانه روم بود کتابهایی بفرستد و او پس از امتناع پذیرفت و مامون گروهی را که «حجاج ابن مطر» و «ابن طریق و «سلما» سرپرست «دار الحکمهٔ از آن جمله بودند فرستاد تا از آن کتابها هر چه خواستند بر گرفتند و چون نزد مامون بردند دستور داد تا آنها را به عربی برگردانند و آنان نیز این کار را کردند.» [۷]. از طرف دیگر قبول ولایتعهدی از جانب امام رضا (ع) به دلائلی که در محل خویش بیان شد موجب شهرت و رویارویی حضرت با مکاتب و ادیان مختلف در سطحی گسترده گشت. البته آنچه از روایات استفاده میشود این است که مامون این مناظرات را جهت درهم شکستن شخصیت علمی امام و در نتیجه بیاعتمادی شیعیان به امام خودشان تربیت میداد. چنانکه مامون به «سلمان مروزى متكلم معروف خراسـان گفت: «إنَّمَـا وَجَّهْتُ إلَيْكَ لِمَعْرِفَتِى بِقُوَّتِكَ وَ لَيْسَ مُرَادِى إِلَّا أَنْ تَقْطَعَهُ عَنْ حُجَّةٍ وَاحِ لَـهْ فَقَطْ بـدين جهت به تو پیشنهاد مناظره دادم که قوت علمی ترا میشناسم و قصد من جز این نیست که در یکی از استدلالها راه را بر او ببندی [۶] اما برخلاف نظر مامون جلوههای علمی امام (ع) بیشتر می گشت و شایستگی اهل بیت پیامبر (ص) بر مردم و دانشمندان آشکار تر مىشىد. چنـان كه خود امـام (ع) به «نوفلى فرمود: «فَإِذَا قَطَعْتُ كُـلَّ صِةَنْفٍ وَ دَحَضْتُ حُجَّتَهُ وَ تَرَكَ مَقَـالَتَهُ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِى عَلِمَ الْمَـاْمُونُ أَنَّ [الموضع] الَّذِي هُوَ بِسَبِيلِهِ لَيْسَ بِمُسْتَحَقٍّ لَهُ» هنگامي كه بر هر گروهي راه استدلال را بر بنـدم و اسـتدلال شان را باطل کنم، مامون خواهمد فهمید که شایستگی آن جایگاه که انتخاب کرده است ندارد. [۷]. جهت روشن تر شدن موضوع به نمونهای از مناظرات امام در زمینه یکتایی خداوند می پردازیم:

# مناظره امام و جاثليق مسيحي

در این مناظره حضرت رضا (ع) به روشی شگفت و زیبا دانشمند مسیحی را وادار به پذیرش یکتایی خدا می کند و توحید را از طریق آنچه مورد قبول آنان است، اثبات می فرماید. بدین گونه که حضرت در اثناء مناظره فرمود: من هیچ گونه ناپسندی از عیسی (ع) سراغ ندارم مگر آنگه نماز و روزه حضرتش اندک بود. دانشمند مسیحی بر آشفت و گفت دانش خویش را ضایع کردی زیرا عیسی همیشه روزها را روزه و شبها به عبادت می گذراند. حضرت فرمود برای کسی نماز و روزه انجام می داد در اینجا کلام دانشمند مسیحی قطع گشت و از سخن باز ایستاد زیرا متوجه شد که قبول نماز و روزه از حضرت عیسی که در کتابهایشان نیز آمده است بیانگر این است که آن حضرت خود را بنده خداوند می دانسته است سپس حضرت فرمود چرا نمی پذیری که حضرت عیسی با اذن خدا مرده را زنده می کرد دانشمند مسیحی در پاسخ گفت از این جهت که کسی که مرده را زنده می کند و کور مادرزاد و پیس را خوب می کند او خدا است و شایسته پرستش است حضرت فرمود: الیسع پیامبر همین کار عیسی را انجام داده است روی آب راه رفت و مرده زنده کرد و کور مادرزاد و پیس را خوب کرد مردم او را خدا نگرفتند و حزقیل پیامبر نیز آنچه را از عیسی صادر شده است انجام داد و سی و پنج هزار نفر را زنده کرد. و ابراهیم خلیل الرحمن چهار مرغ را ریزه ریزه کرد و هر قسمتی را بر کوهی نهاد و مرغان را صحاب خود به سوی کوه سر کوهی نهاد و مرغان را صدا کرد و همه به سوی او آمدند و موسی بن عمران که با هفتاد نفر از اصحاب خود به سوی کوه

«طور» رفته بودند پس از اینکه گفتند که ما هر گز به تو ایمان نیاوریم مگر اینکه خدا را آشکارا به ما بنمایی. صاعقه آنها را فرو گرفت و همگی سوختند. موسی عرضه داشت؛ پرورد گارا من هفتاد نفر از بنی اسرائیل را بر گزیدم اگر تنها مراجعه کنم و این خبر را به آنان بدهم مرا تصدیق نخواهند کرد پس خداوند همه آنان را زنده ساخت. ای جاثلیق هیچ یک از آنچه را که بیان شد، نمی توانی منکر شوی زیرا که اینها در تورات و انجیل و زبور و قرآن ذکر شده است اگر هر کس مردهای زنده کرد و خوب نماید کور مادرزاد و پیس و دیوانگان را شایسته پرستش باشد پس تمامی اینها را خدایان خود بگیر، چه می گویی؟ جاثلیق گفت: حق با شماست و جز خدای یکتا خدایی نیست. [۸]. بر همین اساس حضرت رضا (ع) به «غَیْظُ الْمُلْحِ دِین – مایه خشم کافران – نیز یاد می شد زیرا بحثهای علمی و کلامی حضرت موجبات اضطراب و فرو ریختن پایههای استدلالی کافران و منکران خدا را فراهم می شد زیرا بحثهای علمی و گلامی حضرت موجبات اضطراب و فرو ریختن پایههای استدلالی کافران و منکران خدا را فراهم می ساخت و همین نهضت علمی و گستره وسیع آن بود که سبب شد شیعه برای همیشه راه خویش را بشناسد و چنان شد که اگر فردی تا امام رضا (ع) امامت را پذیرفته باشد به بقیه امامان نیز اعتقاد دارد و مسلکههای واقفیه و فطحیه که معتقد به شش امام و یا امامت عبدالله افطح می شد مربوط به وضعیت و شرایط اجتماعی امامان پیشین می گردد که ستمگران خفقان شدیدی را برای رسیدن امامت عبدالله افطح می شد مربوط به وضعیت و شرایط اجتماعی امامان پیشین می گردد که ستمگران خفقان شدیدی را برای رسیدن بیام اهل بیت علیهم السلام ایجاد نموده بودند.

# رضا

شیعیان و مسلمانان آزاده پس از دوران حکومت امام علی و فرزند بزرگوارش امام مجتبی علیهما السلام همواره آرزوی حاکمیت اهـل بیت را در دل زنـده نگه میداشـتند و به آرزوی دستیـابی به آن مبـارزات خویش را سامـان میدادنـد و گاه در شـکل قیامهای خونین همچون قیام زید بن علی و شهید فخ، آرمان خویش را تجسم می بخشیدند و بر اساس همین آرمان ابومسلم خراسانی مردم را با شعار «الرضا من آل محمد (ص)» به مبارزه عليه امويان فرا ميخواند و مخالفين خويش را به تسليم در برابر حاكميت رضاى آل محمد (ص) فرا میخواند چنانکه طبری مینویسد ابومسلم به ابی منصور طلحهٔ ابن رزیق دستور داد مردم را به رضای از آل محمد (ص) فرا خوانـد بـدون اینکه از فردی خاص نام ببرد. [۹] و به فرستادگان خویش به سوی یکی از مخالفین خویش به نام نصر ابن سيار توصيه كرد «يدعوه الى كتاب الله و الطاعة للرضا من آل محمد (ص)» او را به كتاب خدا و اطاعت رضاي آل محمد فرا خوانند. [۱۰] حتى پرچمى كه برافراشتند همين نقش را داشت تا مردم جهت گيرى مبارزات آنها را انتخاب بر گزيده آل محمد (ص) دانسته و با آنان همکاری کنند مردم نیز همکاری زیادی با آنان نمودند اما برعکس مشاهده کردند که افرادی رهبری را به عهده گرفتهاند که مرام و هدفشان بیگانه با اهداف رسول گرامی و اهل بیت پیامبر (ص) میباشد تا زمانی که ولایتعهدی امام رضا (ع) مطرح شد و سکه بنام آن بزرگوار زده شد در این هنگام شیعه و دوستداران اهل بیت گمشده خویش را باز یافتند و او را مورد پسند یافتنـد و با دل و جان احساس نمودند که این همان رضای آل محمد (ص) میباشد. جهت دیگر این نامگذاری اینکه موافق و مخالف و دوست و دشمن در مقابل عظمت و خلافت رضوی گردن نهادند و حضرتش مورد پذیرش همگی قرار گرفت بدین جهت او را رضا نامیدند زیرا که همگی با بیعت خویش خوشنودی خویش را از ولایتعهدی حضرتش اعلام داشتند. البته آنچه از برخی روایات استفاده میشود که خداوند متعال او را رضا نام نهاده است، منافاتی با این تحلیل نـدارد زیرا که میتوان نامگـذاری خداونـد را بر اساس همین موقعیت و شرایط اجتماعی دانست که برای حضرت رضا (ع) پیش آمـد و از طرفی اعلام و اشاره به این جهت دانست که خداوند نیز از این ولایتعهدی حضرت خوشنود میباشد چنانکه متن روایت به روشنی بر آنچه گفته شد دلالت دارد. بزنطی می گوید: از امام جواد (ع) سؤال کردم که عدهای از مخالفین شما چنین میپندارند که مامون پدر بزرگوارتان را رضا نامیـد زیرا به ولایتعهـدی اش راضـی گشت حضـرت در پاسـخ اظهار داشـتند بخدا قسم که دروغ گفتهاند بلکه خداوند او را «رضا» نامیده است زیرا مورد خشنودی او در آسمان و مورد خوشنودی رسول گرامی و ائمه معصومین (ع) در زمین قرار گرفته است.

سپس بزنطی می گوید از آن حضرت سؤال کردم: مگر نه این است که هر یک از پدران بزرگوار شما مورد خشنودی خدا و رسول و ائمه بعد از آن بزرگوار بوده اند پس چرا پدر بزرگوارتان به این نام اختصاص یافته است. حضرت فرمود: زیرا که مخالفین از دشمنان به او رضایت دادند چنان که موافقین از دوستانش به او راضی گشتند و این جهت برای پدران بزرگوارش تحقق نیافت بدین جهت آن حضرت «رضا» (ع) نام گرفت. [11].

### صابر

قرآن کریم صبر را به عنوان عامل و زیربنای راستین امامت و شایستگی آن قلمـداد میکنـد و میفرمایـد: وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْیـدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُو؛ ما آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به دستور ما هـدایت میکنند بخاطر اینکه صبر را پیشه خود ساختند. در زندگی امام رضا (ع) نیز تجلی این صفت را به روشنی درمی یابیم که در اینجا به دو نمونه از آن اشاره می کنیم: الف – تدبیر و اندیشه الهی امام رضا (ع) مامون را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت و شخصیت آن حضرت را در دیدگان عظمت بیشتری بخشید بدین جهت مامون در صدد آزار حضرت برآمـد و حركات حضرت را زير نظر گرفت تا بموقع عليه آن بزرگوار توطئه خويش را عملي سازد. مرحوم صدوق می نویسد: مامون، هشام ابن ابراهیم راشدی را به عنوان جاسوس و دربان حضرت گماشت و دسترسی به آن حضرت پیدا نمی کرد مگر کسانی که آنها دوست می داشتند «وَ ضَیّقَ عَلَی الرِّضَا علیهالسلام فَکَانَ مَنْ یَقْصِدُهُ مِنْ مَوَالِیهِ لَا یَصِلُ إِلَیْهِ » آنقدر بر حضرت سخت گرفتند که دوستداران آن بزرگوار نمی توانستند به خدمت حضرتش برسند و هیچ سخنی در خانه حضرت بیان نمی شـد مگر اینکه هشام آن را به مامون و «ذوالریاستین منتقل می کرد. [۱۲]. ب – اباصـلت هروی می گوید که من در سرخس به هنگامی که حضرت در زندان بودند به حضورش رسیدم از زندانبان اجازه خواستم گفت: بخاطر اشتغال فراوان حضرت به عبادت ملاقات میسر نمی شود. از او خواستم پیام مرا برسانـد و وقتی را برای من مقرر کند حضـرت اجازه فرمود وارد شدم در حالی که در محل نماز خویش در حال تفکر نشسته بودند به حضرتش گفتم از شما اینگونه شایع شده است که مردم بندگان شما هستند حضرت فرمود خدایا ای خالق آسمانها و زمین و دانای پنهان و آشکار تو شاهدی که هیچ وقت این را نگفتهام و از پدران خویش نيز اين را نشنيدهام، ﴿وَ أَنْتَ الْعَالِمُ بِمَا لَنَا مِنَ الْمَظَالِمِ عِنْدَ هَذِهِ الْأُمَّةِ﴾ تو خود دانايي به ستم هايي كه از اين امت بر ما ميرسد. [١٣]. و این ها بخشی از سختیها و مشکلاتی بود که فرا راه قرار می گرفت و آن حضرت با صبر و حوصله مخصوص به خویش آن را تحمل می کرد - درود و صلوات خدا بر آن بزرگوار زمانی که در یازدهم ذی قعده سال ۱۴۸ تولید یافت و زمانی که خورشید وجودش در قریه سناباد به خاک آرمید و هنگامی که در قیامت مبعوث شود و به دیدار زائران کویش بشتابد و آنان را شفاعت کند.

## پاورقی

[1] عيون اخبار الرضا، ج ٢، ص ٢٥٠. نقل از بحارالانوار، ج ٤٩، ص ٩. [٢] منتهى الآمال، ج ٢، ص ٢٥٠. فصل اول در ولادت امام رضا (ع). [٣] بحارالانوار، ج ٤٨، ص ١٣. [٩] بحارالانوار، ج ٤٨، ص ١٣. [٩] بحارالانوار، ج ٤٨، ص ١٣٠. [٥] تاريخ سياسى اسلام، ج ٢، ص ٢٩٠. [٩] بحارالانوار، ج ٤٩، ص ١٧٨. [٧] بحارالانوار، ج ٤٩، ص ١٧٨. [٧] بحارالانوار، ج ٤٩، ص ١٣٩. [١٠] تاريخ طبرى، ج ٤، ص ١٣٩. [١٠] بحارالانوار، ج ٤٩، ص ١٣٩. [١٠] بحارالانوار، ج ٤٩، ص ١٣٠. [٣] بحارالانوار، ج ٤٩، ص ١٧٠.

# درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحيم جاهِ لُـوا بِـأَمْوالِكَمْ وَ أَنْفُسِ كَمْ فَى سَبيـلِ اللَّهِ ذلِكَمْ خَيْرٌ لَكَمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُـونَ (سوره توبه آيه ۴۱) با اموال و جانهای خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّ لام): خدا رحم نماید بندهای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند بنادر البحار-ترجمه و شـرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) شهره بوده و لـذا با نظر و درايت خود در سال ۱۳۴۰ هجرى شمسى بنيانگـذار مركز و راهى شد كه هيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامي (قدس سره الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزي تيمي مركب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است. اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انگيزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمنـد به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّـ لام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعي: با استفاده از ابزار نو مي توان بصورت تصاعدي در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عـدالت اجتمـاعی در تزریق امکانـات را در سطح کشور و باز از جهتی نشـر فرهنگ اسـلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، گردشگری و... د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر ه) تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) ز)طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و ... ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ... ط)بر گزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان تاریخ تأسيس: ۱۳۸۵ شــماره ثبـت : ۲۳۷۳ شـــناسه ملى : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ وب ســايت: www.ghaemiyeh.com ايميل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com تلفن ۲۵–۲۳۵۷۰۲۳ (۳۱۱۰) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) بازرگانی و فروش ۹۱۳۲۰۰۱۰۹ امور کاربران ۲۳۳۳۰۴۵ (۰۳۱۱) نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عـده ای خیر انـدیش اداره و تامین گردیـده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی اين خانه (قائميه) اميـد داشـته و اميـدواريم حضـرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشـريف توفيق روزافزوني را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ ، شماره کارت :۶۲۷۳-۵۳۳۱۱۹۷۳–۱۹۷۳ و شماره حساب شبا : ۳۳–۱۹۷۹–۱۰۰۰ ارزش کار فکری و عقیدتی الاحتجاج – به سندش، از امام حسین علیه السلام بانک تجارت شعبه اصفهان تر خیابان مسجد سید ارزش کار فکری و عقیدتی الاحتجاج – به سندش، از امام حسین علیه السلام به هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دمد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می فرماید: «ای بنده بزر گوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمتها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید، التفسیر المنسوب إلی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست تر می داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، اثما تو دریچهای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می دارد و با حجّتهای خدای متعال، خصم خویش را ساکت می سازد و او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بینوا از دست آن ناصبی. بی گمان، خدای متعال می فرماید: «و هر که او را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد». مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کر دن بنده دارد».

